## الفنوحات الإسلامية



بقلم عبد الحميد عبد المقصود



المؤسسة العربية الحديثة

للطبع والشام والفوزيم ي: ١٩٥٥ - ١٩٥٢ - ١٩٩٢م ٢ غالمين ٢٨٩٧٠٠٢ فى عَهْدِ الْحَلِيفةِ (عُمَرَ بنِ الْخَطَّابِ) ثَالثِ الْخُلفاءِ الرَّاشِدين ، ازدَهَرت الفُتوحاتُ الإِسْلامِيةُ ، الْخُلفاءِ الرَّاشِدين ، ازدَهَرت الفُتوحاتُ الإِسْلامِيةُ ، و أَصْبحَ لِلْعَربِ والْمُسْلمينَ دولةٌ قَوِيَّةٌ دَانتْ لها كلَّ الْقُوى في الْمَشْرقِ والْمُعْربِ ، لِتَتَّحِدَ شُعُوبها تَحْتَ الْقُوى في الْمَشْرقِ والْمَعْربِ ، لِتَتَّحِدَ شُعُوبها تَحْتَ رَايةِ الإسْلامِ ، فَتنْعمَ بعظَمتِه وتَرْفُلَ في نِعَمِ اللَّهِ الَّتِي رَايةِ الإسْلامِ ، فَتنْعمَ بعظَمتِه وتَرْفُلَ في نِعَمِ اللَّهِ الَّتِي تَفَضَّلَ بِهَا عَلَى مَنْ أَسْلَمَ واهتَدَى إلَى نُورِ الْحَقِّ .



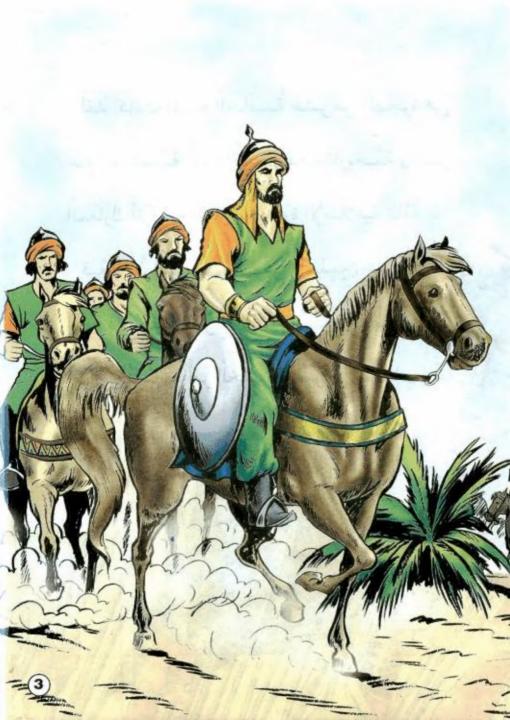

لَقَدْ كَانَتِ السَّنَةُ الْخَامِسةُ عَشَرَ مِنَ الْهِجرَةِ هِي عَامُ القَادِسيَّةِ . . . أَكْبَرِ وَاقِعة تَارِيخيَّة وأَكْثرِ الْمَعَارِكِ أَثْرًا في مَسَارِ الْحَضَارَةِ الإسلاميَّةِ عَامَّةً . . . الْمَعَارِكِ أَثْرًا في مَسَارِ الْحَضَارَةِ الإسلاميَّةِ عَامَّةً . فبَعْد أَنْ انتصرت جيوشُ المسلمينَ عَلَى جَيْشِ الرُّومِ في بَعضِ الْمَوَاقِع بالشَّامِ وأصبح القضاءُ عَليهمْ الرُّومِ في بَعضِ الْمَوَاقِع بالشَّامِ وأصبح القضاءُ عَليهمْ أمرًا مَحْتُومًا ، أَمرَ الْخَلِيفَةُ (عمرُ بنُ الْخَطَّابِ) أَن أَمرًا مَحْتُومًا ، أَمرَ الْخَلِيفَةُ (عمرُ بنُ الْخَطَّابِ) أَن



تَتَّجِهَ جيوشُ الْمُسْلمينَ إِلى العِراقِ لتُخَلِّصَهَا مِنْ سُلطانِ الفُرْسِ ، وتقضى عَلَى كُلِّ أَثْرِ لَهُمْ هُنَاكَ . وَعَلَى رَأْسِ جيش بَلغَ ثَلاثينَ أَلفًا أو أَكثر سَارَ (سَعدُ ابنُ أبِي وقَّاص) و (هَاشمُ بنُ عُتْبَةً) و(القَعْقَاعُ بنُ عُمرَ). وعند مشارف العراق وصلت وصايا الخليفة (عُمر بن الْخُطَّابِ) إلى (سعد بن أبى وقَّاص) بأن يُذُّهبَ عَلَى الْفَورِ إِلَى الْقَادِسيَّة ، فَهِيَ البابُ الرئيسيُّ لبلادِ فارس،

وأَنْ يَضَعَ قواتَهُ بَيْنَ آخرِ الْحُدُودِ العَربِيَّةِ وأُوَّلِ الْحُدُودِ العَربِيَّةِ وأُوَّلِ الْحُدُودِ الفَارسِيَّةِ .

وللمزيد من التشجيع والحث على الجهاد أضاف (عُمر) في وصاياه إلى (سعد) أنْ لايخاف الأعداد الهَائِلة لأعدائه ، ولا العُدَّة الَّتي عتلكونَها ، فالإرادة الصَّادِقة والإِيمانُ العَميقُ هُمَا الْعُنصرانِ الرَّئيسيَّانِ







وعند (العُذَيْب) إحْدَى النِّقاطِ الَّتي كَانَتَ قَدْ أُعَدَّتَها الجيوشُ العَربيَّةُ لتَكونَ نُقطةَ حِراسةِ لها عَلَى الحدودِ الفَارسيَّةِ ، تَمَرْكَزَتْ تِلكَ الجيوشُ لتستريحَ بعضَ الوقتِ من عناءِ الطَّريقِ الشاقِّ الطويل الَّذي سَلَكَتْهُ في رحْلَتِها ، وليرَّفْقِ الْجَميعُ عَلَّى تَفَاصِيلِ الْخُطَّةِ الْحَربِيَّةِ المُزْمَعِ تَنفيلِهِ . وفي هَذه الأَثناء لاحظ (سعد بن أبي وقَّاص) أنَّ

بالْمِنطَقةِ أبراجًا للمُراقَبةِ ، وبين الحينِ والآخر تَظْهَرُ بعضُ الرءوسِ دَاخِلِهَا ثُمَّ تَخْتَفى ، وهُنَا قَرَّرَ (سَعدٌ) أَنْ يقتحم تلك الأبراج ، فَدَخَلتْ قواتُ المسلمينَ لتكتشف أَنَّ مَنْ فَعلَ كُلَّ هَذَا مَا هُو إِلاَّ رَجلٌ واحدٌ أَرَادَ أَنْ يتَجسَّسَ عَلَى الْمُسْلمينَ ، ثُمَّ انْطَلقَ بَعْدَ ذَلِكَ أَرَادَ أَنْ يتَجسَّسَ عَلَى الْمُسْلمينَ ، ثُمَّ انْطَلقَ بَعْدَ ذَلِكَ أَلَى الدَّاخلِ لِيُخْبِرَ الفُرْسَ بِمَا شَاهَده .

فاسْتُولَت الجيوشُ الإسلاميَّةُ عَلَى تِلكَ الأبراج،









ليسَ لَكُمْ عندى شَيْءٌ ، اخرجُوا وإلاَّ أمرتُ بِقَتْلِكُمْ .

فَرِدَّ النُّعمانُ غَاضِبًا : إذَنْ إنَّها الحربُ . . .

تَمركَزَتْ قواتُ الْمُسلمينَ عِندَ القَادِسيَّةِ ، بَيْنَمَا



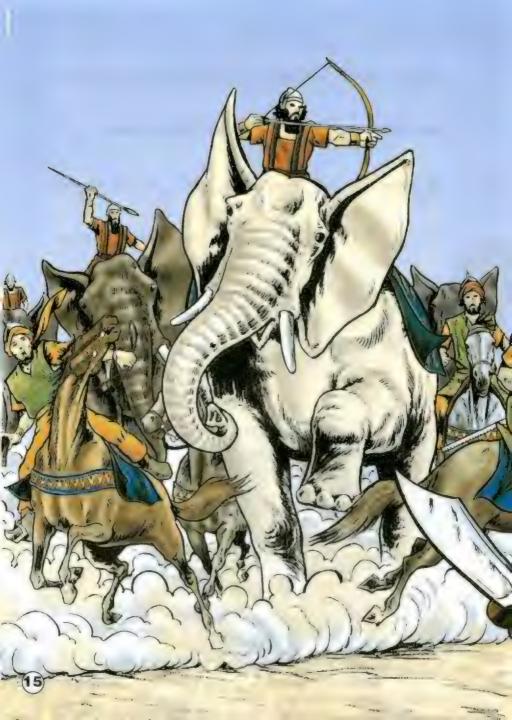

عَلَى عَلَى ثَلاثَة وثَلاثِينَ فِيلاً مِنْ أَقْوى الفِيلة الَّتي استخدَمَهَا الفُرسُ فِي مَعارِكِهمْ ، وتَقدمتْ الفِيلَةُ الجيشَ حتَّى الطَّرفِ الآخر مِنْ النَّهر في مواجَهَة القَادسيَّة ، ثُمَّ أُرسَلَ (رُستُم) إِلى (سعد ابن أبي وقَّاص ) يَطْلبُ مِنْهُ عُبورَ النَّهر أو يَعْبُر هو إليه ، فاخْتارَ (سَعدُ بنُ أَبِي وقاص) الثَّانيةَ ، وانتظر قُدوم عَدُوّه إليه





بأسلِحَتِهِمْ الْمُتعدِّدةِ الأشكالِ والأنْوَاعِ ، وعَلَى الْجَانِبِينَ خَيْلٌ كثيرةٌ تَحْمِلُ عَلَى جَانِبَيْهَا صَنادِيقَ الْعَتَاد .

وأَعلنَ (سَعْدٌ) صَيحَةَ الْحَربِ الأُولى «اللهُ أَكْبَرُ» والشَّانِيةَ «اللهُ أَكْبَرُ» والشَّالِثَةَ والرَّابِعَةَ ، ا





فَإِذَا بِالْمُسلِمِينَ يَخُوضُونَ غِمَارِ الْحَرِبِ ويُقاتِلُونَ بِبَسالةً مُنْقَطِعَةِ النَّظِيرِ، بَلْ ويَأْسِرونَ واحدًا مِنْ كِبَارِ قَادَةِ الفُرسِ هو (الهُرمُزُ).

إلاَّ أَنَّ الفِيَلةَ هَاجَمَت الفُّرسَانَ العَربَ وحُيُولَهمْ فَنَشَرَت الذُّعْرَ بَينَهُمْ إلى حَدًّ كَبيرٍ .

وَبَدَأَ (سَعْد) يَدْرُسُ نِقَاطَ الضَّعْفِ في الفِيلَةِ،

فَعَرِفَ أَنَّ أَكْبَرَ نُقطَةِ ضَعْفٍ فِي الفِيلِ هِي عَيْنَيْهِ



فَصوَّبَ الرُّمْحَ نَاحِيةً عَيْنِ الفيلِ اليُمْنَى ، بينما فَارِسٌ عَربِىً أَخرُ هو (عَاصمُ بنُ عَمْرو) كَانَ يُصوِّبُ رُمْحَهُ نَاحِيةَ العَيْنِ اليُسْرَى .

وفى حَركة رَجُل واحد انطلق الرُّمحانِ نَحْوَ عَيْنَى الفِيلِ الأبيضِ فأصابتْ هُما إصابةً شَديدةً ومُباشِرةً ، مِمَّا جَعَلهُ يَتَراجَعُ مُسْرِعًا ويَطْرَحُ رَاكِبَهُ





أَرضًا ، ثُمَّ يَصُولُ وَيَجُولُ وَسُطَ عَسْكَرِ الفُرسِ عَلَى غَيرِ الْفُرسِ عَلَى غَيرِ هُدًى ، فَيَدُوسُ بِقدَمَيْهِ كُلَّ شَىْء يُقَابِلهُ بِلا أَى تَمْيِيزٍ أَو هُدًى ، فَيَدُوسُ بِقدَمَيْهِ كُلُّ هَذَا وهو يَصِيحُ مِنَ الأَلَمِ . تَحْديد لِهَدف ، كُلُّ هَذَا وهو يَصِيحُ مِنَ الأَلَمِ . وأخيرًا قَفَزَ إلى النَّهْرِ عَلَّهُ يستطيعُ الهُروبَ مِن الْمَعْرَكةِ أَو يُضَمَّد جِرَاحهُ مِمَّا أَصَابُهُ ، فَمَا كَانَ مِنْ بَاقى الفَيلَة إلاَّ أَنْ قَفَزت كُلُها خُلْفَهُ .





واشتَد القتالُ المتلاحمُ ليصلَ إلَى ذِرْوَتِه ، وتَرْجَحُ كَفَّةُ الْمُسلمينَ رُويدًا رُويدًا ، وتَتَهَاوَى الْمئاتُ منْ جُنْد الفُرس تَحْتَ سَنَابك خُيول الْمُسْلمينَ ، بينما يَسْتَسْلمُ الْمئَاتُ أَيضًا ، كَما يَهْرَبُ آخرون ومنْ أَشهر الهَاربينَ كَانَ (رستُم) القائدُ الفَارسيُ الكَبِيرُ الَّذِي كَلَّفَهُ (يزدجرد) بقيادة الْجُيوش

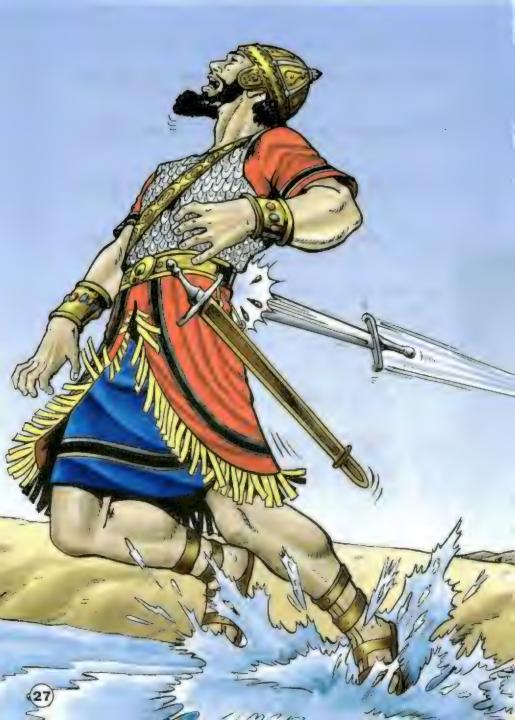

لَقد فرَّ هَذَا القَائِدُ عِنْدَما اكتشفَ ضَعْفَ مَوْقفِهِ ومَوْقِفِ جُنودِه ، وعندَما تَأكَّدَ مِنْ هَزيمَتِهِ خَافَ أَنْ يَقَعَ فِي الْأَسْرِ ، فَأَخَذَ يَجْرِي بِكُلِّ قُوَّتِه إلى أَن وَصِلَ النَّهِرَ فَأَلْقَى بِنَفْسِه فيه ، لَكِنَّ الفَارسَ العَربِيُّ (هِلالَ بنَ عَلقَمةً) كَانَ له بالْمرصاد حَيثُ لَحِقَ بِه وَضَربه بِسيفِه وَقَتلُه ، وخرَجَ صَائحًا: لَقَدْ قَتَلْتُ (رُسْتُم) . . لَقَدْ قَتلتُ (رُسْتُم) .





كَمَا أَخْضَعُوا إِيوَانَ كِسْرَى لِرَايَةِ الإسْلام وَقد كَانَ هَذَا الفَتْحُ مِنْ أَكْبَر الفُتوحَاتِ الإسلاميَّة ، ثَبُّتَتْ بَعْدَهُ الدَّعوةُ ، وَأَخذتْ مَكَانَها في الْمَشْرق والْمَغْربِ ، فَزَوالُ مُلْك كسرى وانهيارُ دَوْلَته



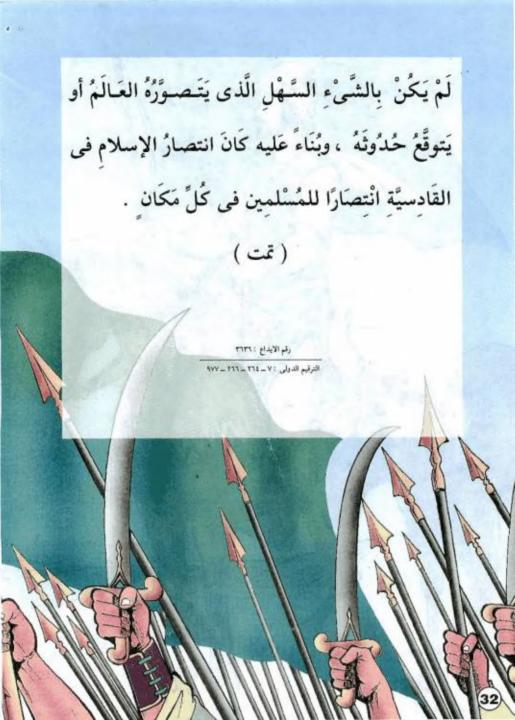